# عُدوان ٥ يونيو. . والصّراع العزبي الأسرائيلي

#### مقسيمة:

ان الأحداث الكبرى فى حياة الأمم والشعوب لا تخضع من حيث اتجاهها وشكلها وتوقيتها لعامل الصدفة .. وانما تحدث نتيجة لنضج ظروف موضوعية معينة الى الحد الذى يجعل وقوعها نوعا من الحتمية التى لا يمكن تفاديها .

بهذا المعنى وعلى هذا المستوى يتحدد موقع وخطورة عدوان يونيو سنة ١٩٦٧ من نضال الشعوب العربية ومسيرتها الثورية .

• فالعدوان فى حقيقته لم يكن حدثًا سهلا أو حدثًا عارضًا فى حياة الأمة العربية لأن تجاوزه اليوم يمثل قضية وجود الانسان العربي .

فالصراع الدائر الآن بين الثورة العربيــة وفى قلبها الثورة المصرية من جانب والامبريالية العالمية واسرائيل من جانب آخر .. صراع يستهدف فى الأساس بعد أن تكشفت حقيقته :

- ضرب الثورة العربية بوجهها التقدمى التى تناضل من أجل بناء الاشتراكية والوحدة العربية .
  - ضرب أهداف النضال العربي .

ومن هنا فان علينا وباستمرار الوقوف على أسباب المدوان، وأهدافه ، وتتائجه والطريق الى ازالة آثاره ومسئوليتنا فيه .

# اولا \_ عدوان يونيو ٠٠ الاسباب والمقدمات

السؤَّ ال الأول الذي يطرح نفسه أولاً . لماذا العدوان ؟ ولماذا ثم في تلك الفترة بالذات ؟

وللاجابة على هذا التساؤل فاننا نبدأ من حقيقة أن أى حدث من الأحداث الكبرى فى حياة الأمم والشعوب لا ينبغى أن نحكم عليه بالأعراض الظاهرية له .. أو من خلال الحوادث المباشرة التى مسبقته .. وانما يجب أن نحلله فى اطار حركة المجتمع .. وحركة القوى الداخلية فيه وعلاقاتها بعضها ببعض وعلافة هذا المجتمع بغيره من المجتمعات .

ولكى نحلل حقيقة عدوان الخامس من يونيو سينة ١٩٦٧ ونصل الى الأسباب التى دفعت الى وقوعه ينبغى علينا أذ, نلقى بنظرة تحليلية فاحصة على أطراف الصراع فى المنطقة العربية في تلك الفترة .. وأهداف كل منها .

ان طرفى الصراع في تلك الفترة يتمثلان في :

- حسركة التحسرر والثورة العربية ذات الآفاق التقدمية والاشتراكية المدعمة بحركة النورة العللية من جانب.
- وحركة الصهيونية العالمية المتجسدة في اسرائيل والمدعمة

بالامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمتحالفة مع حركة الرجعية العربية من جانب آخر .

كما أن علينا أن تتناول بالتحليل واقع الحركة على طرف الصراع قبل يونيو سنة ١٩٦٧ لنستكشف الدوافع الحقيقية للعدوان .

# على الطرف الأول من الصراع:

## ١ ـ الثورة المصرية:

كانت الثورة المصرية .. تحتل مكانها كقيادة لحركة الثورة العربية .. بحكم مسئوليتها التاريخية .. وبحكم النظام الثورى فيها .. فقد حققت الثورة المصرية منذ قيامها انتصارات عديدة تركت آثارها على المنطقة العربية بأسرها .

- فقد حققت نصرا على العدوان الثلاثي الذي كانت اسرائيل طرفا فيه وكسبت مصر فيه معركة قناة السويس .
- ف سنوات الثورة من ٥٦ الى ٦٦ حققت قوى الانتاج فى مصر طفرات هائلة على طريق التطور معتمدة فى نموها أساسا على أمواردها الذاتية . وبالرغم من أن السنين الأولى للثورة قد استغرقت فى المقام الأول فى الصراع مع الاستعمار والرجعية فلم تنجه قوى المجتمع كله الى التنمية الا بعد قوانين يوليو الاشتراكية فى سنة ١٩٦١ التى استطاعت لأول مرة أن تنظم تجميع المدخرات الوطنية وتوجهها الى التنمية المخططة ، فقد كانت

حصيلة السنوات الأربعة عشر السابقة على العدوان بالنسبة لتقدير قوى الانتاج في المجتمع المصرى هي:

- زيادة الانتاج الصناعى بنسبة - ريادة الانتاج الزراعى بنسبة - ١٨٩٪ - زيادة الدخل القومى من الصناعة بنسبة ٢٨٤٪

-- زيادة الدخل القومي للزراعة بنسبة ٢٤٤٪

وفى نفس الوقت فقد تضاعف حجم الخدمات التي تقدمها الدولة للشعب اضعافا مضاعفة .

- كان العديد من المشروعات الكبرى وفى مقدمتها السد العالى على وشك أن ينتهى وهى مشروعات اقتطعت جانبا من استثمارات خطة التنمية الأولى .. وكان السد العالى وحده ميضيف الى هذا الدخل ما يقرب من ٢٢٠ مليون جنيه سنويا .
- -- كانت خطة التنمية الثانية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات وتتجه أساسا الى التصنيع الثقيل.

ولقد كان التطور الخطير فى الاقتصاد المصرى ، ما تحقق منه وما هو مؤكد تحقيقه مستقبلا يمثل اضافة الى القوة الذاتية للمجتمع المصرى .. كما أوضح هذا التطور الى جانب ذلك مجموعة من الحقائق أصبحت تتأكد كل يوم وهى : ( ان الدول

الصغيرة الحديثة التحرر تستطيع أن تنمى نقسها ليس فقط دون مساعدة الدول الرأسمالية .. ولكن برغم محاولات هذه الدول الرأسمالية المستمرة لاعاقة هذا التقدم .. وهذا على عكس ما يروج له الاستعمار عن فشل محاولات الدول الصغيرة في صنع التقدم خارج سيطرتها .

ان التعاون من أجل التنمية يمكن أن يتم بين دولة صغيرة متحررة كمصر ، ودولة كبيرة كالاتحاد السوفيتى دون تسلط من الدولة الصغرى فى سيادتها واعتمادا على العداء المشترك للاستعمار وتمسكا بمبادىء عدم الانحياز .

ولكن برغم كل الانجازات التي تمت .. فان فترة ما قبل العدوان كانت تتصف بالاضافة الى ذلك بازدياد حدة الصراع الاجتماعي في مصر بين القوى التي قامت من أجلها الثورة والقوى المضادة التي أضارها التحول الى الاشتراكية .

فان نجاح القوى الثورية فى تثبيت القطاع العام وتحقيقاً أهداف خطة التنمية ونقل السلطة الى الطبقات الشعبية أدى الى تحرش القوى المضادة للتحول الاجتماعي بكل المنجزات الثورية واستغلال ما شاب بعضها من اخطاء فى التطبيق وصعوبات فى التنمية لتشويه الصورة بالكامل واعاقة مسيرة التقدم.

وقد برزت هذه المظاهر على الأخص في محالاوت الاقطاع

لاستعادة نقوذه وفى مظاهر الانحراف فى القطاع العام وفى حرب الشائعات .. وفى النساحية الأخرى .. فان القوى الثورية كانت تعبر عن نفسها من خلال اتخاذ سياسة واضحة تحدد الأهداف المستقبلة للمجتمع ، تواجه تحديات الاقطاع وتعلن عن ضرورة تصفية الرأسمالية فى قطاعات المقاولات والتجارة الخارجية وفى اتخاذ سياسة صارمة لوضع الخطة الاقتصادية موضع التنفيذ الفعلى .

# ٢ - انتصارات حركة التحرير العربية:

- ولقد ازداد دور مصر كثورة رائدة للثورة العربية منذ قيام ثورة يوليو وانتصارها فى معركة سنة ١٩٥٦.. وقد كان هذا الانتصار بمثابة توة دفع كبيرة لحركة النحرر العربية .. فانتصرت الثورة التحررية فى تونس والمغرب .. والجزائر .. واليمن .. وقامت الوحدة بين مصر وسوريا .. ثم قامت الثورة فى العراق ..
- وشهدت هــذه الفترة مدا جماهيريا ناجحاً للحــركة الثورية العربية .. وانحسارا لقوى الرجعية العربية .
- واكثر من ذلك أن دولا عربية أربع اثنتان منها هما مصر وسوريا تقفان على الحدود المباشرة مع اسرائيل وثالثة هي العراق تربض على العمق المباشر لحدودها .. ورابعة في العمق المباشر لحدودها .. ورابعة في العمق البعيد هي الجزائر .. قطعت كلها على مدى عشرين عاما بين الأربعينات والستينات مساحة كبيرة على طريق التحول من الأربعينات والستينات مساحة كبيرة على طريق التحول من

- دول مستعمرة .. وشبه مستعمرة الى دول تخوض تجربة الثورة الاشتراكية والعمل على حماية استقلالها الوطنى .
- ان تيار الثورة العربية ضد الاستعمار وضد أنظمة الحكم الموالية أو المتصالحة معه قد أخذ يضطرم يوما بعد يوم فى الوطن العربي من المحيط الى الخليج .
- انهيار سدود العزلة بين حركة الثورة العربية وحركة الثورة العالمية وبرور التعاون الحتمى بينهما .
- ان شعب فلسطين صاحب الأرض المفتصبة قد نهض من خلال التيارات الثورية التي تموج فى الوطن العربى الكبير .. يبرز كيانه ويحمل من جديد لواء الثورة من أجل استرداد وطنه السليب .

وبرغم تعاظم حركة الثورة العربية .. الا أن حركة الصراع يبتها وبين الرجعية العربية كانت فى تزايد مستمر وابتداء من قيام التجمعات الوحدوية المشبوهة بين بعض الأنظمة الرجعية .. وتآمر الرجعية المتحالفة مع الاستعمار لضرب تجربة الوحدة الأولى بين مصر وسوريا .. ومحاولتها ضرب ثورة اليمن .. وعودتها .. الى قيام الأحلاف الرجعية متمثلة فى الحلف الاسلامى لضرب حركة الوحدة العربية .

# ٣ \_ أنتصارات لحركة التحرير والثورة المالية:

كل ذلك فى اطار اتتصارات متوالية لحركة التحرر العالمي

وحركة الثورة العالمية والذى كانت تمثل باستمرار دافعا-لحركة التوره العربية وسندا عالميا لها ومحركا من محركات قوتها .

نخلص من عرضنا هذا آنه كان هناك نموا مستمرا فى حركة الثورة العربية يهدد المصالح الامبريالية العالمية فى المنطقة . ويهدد الوجود الصهيوس بصفة خاصة ، ويزلزل الكيانات الرجعيه .. وفى نفس الوقت يفقد الرجعية الداخلية كل سند لها .

وعلى الطرف الثاني:

# اولا \_ الامبريالية العالمية:

كانت الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة .. وتحت ضغط حركة الثورة العالمية المستمر .. تغير م نأساليبها لمواجهة هدا الضغط الهائل الذي تعاظم بحصول عديد من دول المستعمرات في آسيا وأفريفيا على استقلالها ـ خصوصا مع الدلاع الثورة في أمريكا اللاتينبة .. وأصبحت حركة التحرر الوطني جزءا مر التيار العالمي المضاد للاستعمار .

وكان هدف الامبريالية العالمية بقيادة الولايات التحدة الامريكية .. هو استمرار استغلالها لموارد الشعوب الصغيرة والمستقلة حديثا وبما ان المنطقة العربية تعد من أغنى المناطق فى العالم بمواردها الطبيعية فقد جعل هذا السياسة الاستعمارية الامريكية يسبل لعابها على ثروات انطقة .. وبالفعل تمكنت هذه السياسة من بسط سيطرتها على العديد من نواحى الحياة المختلفة فى المنطقة العربة .

## (١) ففي الجوانب الاقتصادية:

أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وبعد سلسلة التطورات التي جرت منذ فترة ما بين الحربين العالميتين \_ صاحبة أكبر استثمارات أجنبية في الشرق الأوسط .. فهي تمتلك ٢٠/ من اتساح البترول العربي الذي تستثمر فيه حوالي بليونين من الدولارات \_ والي جانب استثمارات البترول تتواجد رؤوس الأموال الغربية في صناعات عديدة مثل صناعة التعدين في المغرب ويوجد في لبنان وحدها ٧٠ شركة أمريكية تعمل بالتجارة والصناعة والمال .

- ما زال الشرق العربى من أفضل الأسواق لمنتجات الولايات المتحدة فيزيد حجم التبادل التجارى بين الولايات المتحدة والبلاد العربية على ١٠٠٠ مليون دولار ومن جملة فائض أمريكا فى تجارتها مع العالم والبالغ ٥٠٠ مليون دولار عام ١٩٦٨ كان فائضها مع الدول العربية وحدها ٥٠٠ مليون دولار.
- تتراوح الأموال العربية المودعة فى البنوك الأمريكية ما بين ١٠٠٠ الى ٢٠٠ مليون دولار تستخدمها الاحتكارات المالية الأمريكية فى استثماراتها وجنى الأرباح منها .
- وتتسم المصالح الأمريكية فى البلاد العربية بأنها مصالح استفلالية صرفة ـ فما تستخدمه الولايات المتحدة من أموال فى البترول العربي ١٨٠٣ مليون دولار اذا ما ستقطعنا منها

حوالى ٢٠٠ مليون دولار هى أموال عربية مودعة فى البنوك الأمريكية للصبح ما تستخدمه من رؤوس أموال أمريكية للأمريكية وسع ذلك فالبترول أقل من ٢٪ من استثماراتها الخارجية وسع ذلك فالبترول العربي يمد الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من ٣٣٪ من مجموع الأرباح التى تحققها من استثماراتها الخارجية وبنظرة أخرى نجد أنه فى عام ١٩٦٥ حققت شركات البترول أرباحا تصل الى نسبة ٥٨٨٪ من رأس مال هذه الشركات.

# (ب) المخططات الاستراتيجية في السياسية العصدوانية الامريكية للسيطرة على العالم:

لا يقل العالم العسربى بموقعه الفريد اهمبة بالنسبة للسياسة الامبريالية الامريكية عن المصالح الاقتصليادية في بدعبم الوجود الامبريالي لا في المنطقة العربية فحسب بل على المستوى العالى . . ولقد أكد فوستر دالاس وزير خارجية امريكا السابق . ان حلف الاطلنطي بناء شاهق ولكنه أفيم على أسس واهية وتدعيمه يقتضى اقامة حلف الشرق الاوسط )) .

ويعاود نيكسون القول . . أن علينا أن نقول للانحاد السوفيتي بوضوح أن لدينا في الشرق الأوسط مصالح لا يمكن أن نتنازل عنها واننا على استعداد للمواجهة أذا افتضى الأمر عن هذه المصالح » .

والاستراتيجية الأمريكية العدوانية تنظر الى الشرق الأوسط على أنه أحد مفاتيح السيطرة على العالم ، ولما كانت المصالح الأمريكية فى البلاد العربية هى مصالح استغلالية تتنافى مع المصالح الحقيقية للشعوب العربية فان علاقاتها بالشعوب العربية لا يمكن أن تكون غير علاقات سيطرة ولفرض وجودها بالقوة تمكنت

الولايات المتحدة من اقامة قواعد لردع قوى الثورة العربية ..

- القواعد المسكرية في أكثر من مكان في البلاد العربية .
- الحكومات الرجعية العميلة التي تستطيع تحريكها ضد حركة الثورة العربية .
- دعم العسكرية الاسرائيلية التي برهنت عن كفاءتها في كل لحظة حاسمة من تطور الأحداث في البلاد العربية.
- الأسطول السادس الأمريكي الذي يقف كأداة للردع والسيطرة في اللحظات الحاسمة لكبح جناح حركة الثورة العربية .

ولكن تطورات الأحداث فى السنوات الأخيرة أثبتت لمخططى الاستراتيجية الأمريكية أن القواعد العسكرية لم تعد تمثل حماية كافية وأن قوى الثورة العربية فى تعاظمها تحكم أمل الاستعمار فى استمرار قواعده .. وأن الحكومات الرجعية العميلة أثبتت عجزها دون مساندة مباشرة عن وقف حركة المد الثورى فى الوطن العربى .

ولم يبق أمام الولايات المتحدة الأمريكية الا أن تعتمد اعتمادا كاملا على العسكرية الصهيونية في تحقيق حلمها .

ويثور هنا تساؤل .. مادامت المصالح الأمريكية بهذهالضخامة وما دامت روح العصر تنبذ استخدام القوة فلماذا لا يؤدى خوف

الولايات المتحدة على مصالحها الاقتصادية من أن تحاول ايجاد صيغة للتفاهم مع القوى الجديدة النامية في البلاد العربية ١١

# أن هذا التساؤل يفترض:

أولا: ان صراعنا مع اسرائيل هو صراع محلى والواقع عكس هـذا تماما .. فاسرائيل ليست مجـرد دولة فى الشرق الأوسط بل هى تجسيم لقوة استعمارية عالمية هى الحركة الصهيونية العالمية المتداخلة مع الاحتكارات الأمريكيـة مما يعطى أبعادا أوسع للصراع .

ثانيا: ان الولايات المتحدة لا تستظيع بحكم مصالحها أن تقف الى جانب العرب فحركة التحرر الوطنى العربية لا يمكنها أن تقوم بدور الحارس للمصالح الأمريكية الا اذا قبلت هذه الحركة أن تقوم بدور أكثر كفاءة من اسرائيل في قمع حركة الشعوب العربية.

وهذا الخط الأمريكي واضح تماما في أسلوب تعاملها مع الثورة المصرية منذ ٣٣ يوليو ١٩٥٢ وسكن أن نستخلص هذا الخط اذا تتبعنا أسلوب الولايات المتحدة فيما يلي:

# اولا \_ محاولة لاحتواء:

بدأت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية محاولة جادة للحلول محل النفوذ البريطاني والفرنسي الذي أصيب بالوهن من جراء استنزاف مصادر قوته في الحرب .. وركزت على الشرق

- العربى نظرا لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة لها .. وحاولت الامبريالية احتواء ثورة ٢٣ يوليو بمجرد قيامها ..
- فوقفت موقفا متعاطفا من مطلب قادة الثورة بجلاء القوات البريطانية من مصر .
  - محاولتها اقامة جسر من النفاهم مع الثورة الوليدة .

الا أن الوجه التقدمى للثورة وخطواتها الجادة على طريق احداث تغيير جذرى فى الأوضاع الاجتماعية أدى بالامبريالية الأمريكية الى محاولات الضغط على الثورة فى محاولة ارهابها وافراغها من محتواها النقدمى وخاصة بعد عقد صفقة السلاح مع الدول الشرقية.

#### ثانيا \_ محاولة الضفط:

حاولت الامبريالية الأمريكية فى هـــــذه المرحلة الضغط على الثورة المصرية لكبح جماحها .. ومحاولة ربطها بعملية الاحتكارات الأجنبية .. وتمثل هذا الضغط فى :

- عرض تموبل مشروع السد العالى ثم سحب هــذا العرض بطريقة مريبة هدفها التشكيك في قدرة الاقتصاد المصرى مما يؤدى به الى الانهيار الاقتصادى.
- الضغط الاقتصادى من خلال فرض الحصار الاقتصادى على مصر \_ بهدف اجبارها على الخضوع لارادة الامبريالية الأمريكية .

- الحملات النفسية التي تستهدف التشكيك في الخط الذي تسير فيه مصر.

#### ثالثا \_ محاولة التصفية:

وبصدور القرارات الاشتراكية في بوليو سنة ١٩٦١ بدأت الامبريالية الأمريكية تخطط وتعمل بكافة امكانياتها وبدأت محاولة أخرى .

بلغت هذه المحاولة ذروتها بالعدوان الامبريالى الصهيونى على مصر الذى وضبح تماما الآن أن هدفه الرئيسي كان تصفية النظم النقدمية في الوطن العربي .

# رابعا \_ حركة الرجعية العربية:

وكانت الرجعية العربية العميلة للامبريالية الأمريكية تؤدى دورها فى حركة الصراع الدائر فى المنطقة العربية ضد قوى الثورة العربية متحالفة مع الرجعية الداخلية فى مصر لضرب الثورة وقد نشطت الرجعية العربية فى فترة ما قبل العدوان بدعم من الامبريالية الأمريكية .

- في دعوتها للحلف الاسلامي المشبوه .
- وفى المؤامرات ضد الثورة العربية فى اليمن ومحاولات تصفيتها .

# خامسا \_ حركة اسرائيل:

وكانت اسرائيل التي نشأت وتطورت كجزء من الامبريالية

العالمية .. تتحول فى ظل هذا الواقع الى مخزن للسلاح .. وتصبح السلاح الوحيد والأخير فى يد الامبريالية الأمريكية لضرب حركة الثورة العربية وفى طليعتها الثورة المصرية .

وكانت الظروف فى فترة ما قبل سنة ١٩٦٧ تحتم أن تتخذ قوى العدوان هذه الخطوات للأسباب التالية :

- تزايد حدة الصراع والتناقض بين قوى الثورة العربية من جانب والقوى الرجعية العربية من جانب آخر وكذلك بين القوى الشعبية في مصر من جانب وبقايا تحالف الرجعية والاقطاع من جانب آخر داخل المجتمع المصرى .. وهذه التناقضات وصلت الى ذروتها .. وتأكد أنها ستحسم حتما لصالح قوى الثورة .. اذا لم يتم التدخل .
- ان اسرائيل كانت تعانى فى هذه الفترة أزمة اقتصادية واجتماعية حادة أوشكت أن تقتلع الكيان كله من جذوره .. تمثلت في :
- ١ فق سسنة ١٩٩٥ استلمت اسرائيل آخر دفعة من التعويضات الألمانية .

تاقصت حصیلة التبرعات التی کانت تجمعها الهیئات الیهودیة لاسرائیل بشکل ملحوظ نتبجة لمرور وقت طویل علی آخر موقف درامی استطاعت اسرائیل افتعاله لتقنع الرأی العام فی أمریکا وأوروبا بالخطو الذی یهدد ۲ ملون یهودی بالذبح أو الالقاء فی البحر.

- بالرغم من استمرار المساعدة الرسمية من حكومتى أمريكا وألمانيا الغربية وقروض بنك التصدير والاستيراد الأمريكي والاستثمارات الأجنبية المباشرة الا أنها ذهبت جميعا مباشرة الى بالوعة الاستهلاك .. فلم يعد هناك شبر من أرض لم يستغل كما كان الجزء الأكبر من طاقة المصانع معطلا ذلك أن السوق العربي الكبير لا زال مفلقا أمام اسرائيل والسوق الأكبر في آسيا وأفريقيا لم يفتح بالقدر الكافي نتيجة الاستمرار في صراع البقاء بين اسرائيل وحركة التحرر العربي.

وقد كان تتيجة لذلك كله أن انخفض معدل النمو الذي طالما قامرت به أجهزة الدعاية الصهيونية والاستعمارية من ١١٪ سنويا الى ٧٪ سنويا سنة ١٩٦٥ . و ١٩٢٨ سنة ١٩٦٩ وفى نفس الوقت ارتفعت البطالة المحلية الى ٣٠٦٪ سنة ١٩٦٦ ، ١٩٦٠ أرتفع سنة ١٩٦٧ وذلك من مجموع القوى العاملة فى اسرائيل كما ارتفع العجز فى الميزانية الى حوالى ٢٠٠ مليون دولار سنة ٣٦ والى ٧٠٠ مليون دولار سنة ٣٦ والى ١٩٦٠ مليون دولار سنة ٢٦ والى ١٩٦٠

ولقد كان لهذا التدهور السريع فى أوضاع الاقتصاد الاسرائيلى أثره فى القاء ظلال الشك على نظرة رجل الشارع الاسرائيلى الى المستقبل الوردى الذى رسمته له الدعاية الصهيونية وأحست المؤسسة العسكرية الحاكمة وأصدقاؤها فى الغرب بما يمكن أن ينجم عن استمرار هذا الوضع المتدهور من أخطار خصوصا وأنه على الجانب الآخر من الصراع وخاصة فى مصر كانت الصورة مغايرة تماما لما يحدث على الجانب الاسرائيلى.

ومن جهة أخرى كانت المؤسسة المسكرية الاسرائيلية تعمل باستمرار على ضمان استمرار التماسك الداخلى للمجتمع الاسرائيلي رغم ما فيه من تناقضات وذلك باقناع سكان اسرائيل بأن بقاءهم وحياتهم رهن بالاستمرار في سياسة التوسع والعدوان لدولة اسرائيل.

وقد استطاعت العسكرية الاسرائيلية بعمل دائب ومخطط اسنوات عديدة ومعونة غير محدودة من دول الاستعمار وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل فى الشهور الأولى اسنة ١٩٦٧ الى مستوى من القدرة على العمل العسكرى ضد الدول العربية المحيطة بها لم تصل اليه من قبل وهى قدرة وصلت بها عن طريق الحساب الدقيق لنسبة القوى المؤثرة بينها وبين هذه الدول وهو حساب مكنتها منه المعلومات الدقيقة والوافية التى توافرت لديها عن الجانب الآخر أى الجانب العربى سواء بوسائها الخاصة أو عن طريق حلفائها .

مما تقدم نستطبع القول بأن الصراع المتطور بين قوى التحرر العربية والحلف الامبريالي الصهيوني قد أفضى في مطلع عام ١٩٦٧ الى طائفة من الظروف الموضوعية في واقع طرفي الصراع تاريخيا وعسكريا واقتصادبا رأى معها العدو في استمساكه بهدفه النهائي من الصراع أنها قد وصلت بعلاقات القوى في هذا الصراع الى النقطة الحرجة التي يتحتم معها عليه أن يقوم بعمل ما يحول به مسار الصراع تحويلا جذريا لصالحه أو تضيع عليه الفرصة الى الأبد.

ولقد تتابعت الأحداث فى تسلسلها منذ تفجير الأزمة حتى قرار وقف اطلاق النار طبقا لما أراده العدو وخطط له على النحو التالى:

- سلسلة الاستفزازات والتهديدات بغزو سوريا والتي كان العدو يعلم تماما أن الجمهورية العربية المتحدة بالذات لن تجد حيالها اختيارا سوى قبول التحدى .
- سح قوة الطوارى، الدولية وهو نتيجة منطقية أخرى لقبول الجمهورية العربية المتحدة للتحدى الاسرائيلي .
- اغلاق مضايق تيران فى وجه السفن الاسرائيلية كوضع طبيعى
   لعودة القوات المصرية الى شرم الشيخ .
- الضجة الكبرى التي استغلت فيها اسرائيل والاستعما هذه الاجراءات الطبيعية من جانب ج.ع.م لتثير من ورائها عاصابة

من تأليب الرأى العام العالمى ضد العرب بصفة عامة وج.ع.م بصفة خاصة وتصور الأمر على انه بداية لعدوان عربى يستهدف القضاء على اسرائيل.

- -- الهجوم الخاطف الذي أعد كل شيء له بمعونة وتدبيرالولايات المتحدة الأمريكية وبالمساعدة الفنية من وحدات الأسطول الأمريكي السادس .
- ب جهود أمريكا فى مجلس الأمن لتعطيل صدور قرار وقف اطلاق النار حتى تصل القوات الاسرائيلية الى أهدافها وتهديدها باستخدام الفيتو لأول مرة فى حياتها اذا ما نص القرار على انسحاب القوات الاسرائيلية الى مواقعها .

هكذا نجد أن العدوان لم يكن وليد الظروف التي سبقته وانما كان وليد ترتيب مدبر سابق استهدف الحفاظ على المصالح الامبريالية والمصالح الاسرائيلية التي حددتها حركة الثورة العربية ورأت الامبريالية العالمية واسرائيل في تلك الفترة أن العدوان يجب أن يكون الآن والاضاعت الفرصة الى الأبلاء

كما أن هذا العدوان لم يكن الاحلقة من حلقات الصراع المصيرى المستد بين قوى الثورة العربية من جهة وبين الاميريالية الغربية من جهة أخرى .

# ثانيا \_ عدوان يونيو . . الأهداف والنتائج

يثور دائما سؤال حول ٠٠ هل حقق العدوان اهدافه ؟

وللاجابة على هذا التساؤل ؟ نطرح تساؤلا آخر ... ماذا كانت أهداف العدوان ... ؟

ان أهداف العدوان كانت في الأساس تنمثل في:

- ١ تصفية النظم الثورية العربية .. وبخاصة النظم التقدمية التي تناضل من أجل بناء الاشتراكية .. متمثلة في مصر وسوريا .
- تصفية حركة الثورة العربية من أساسها .. هذه الثورة التي تهدد مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة العربية واسرائيل .
  - ٣ فرض الصلح على العرب.

ولكن العدوان بالرغم من الحاقه بقوى الثورة العربية هزيمة عسكرية .. وكسبه لجولة فى الحرب .. وبرغم التوسسع الذى حققه على حساب الأرض العربية ووصوله الى حدود لم يكن يحلم بها فى أسرع وقت ممكن .. الا أنه لم يستطع أن يحقق أهدافه الأصلية من العدوان .. للأسباب الآتية :

ان الذى حدث بعد ذلك جاء مخالفا لكل تقديرات العدو السابقة للآثار السياسية التى يمكن أن تنجم عن الهزيمة وكانت وقفة الجماهير العربية فى يومى ٩ و ١٠ يونيو هى نقطة التحول الجديدة التى أثبتت بها ارادة التحرر لدى الجماهير العربية أنها أقوى من أن تصيبها أنواء هزيمة عسكرية فى معركة مهما كان حجمها فليست سوى واحدة من معازك عديدة على طريق نضال شاق ومرير .

وبهذه الوقفة التاريخية التي أكدت بها جماهيرنا العربية بشكل نهائي وقاطع رفضها الاستسلام لارادة العدو وتحويل الهزيمة العسكرية في معركة الى هزيمة سياسية شاملة كما أكدت اصرارها على الاستمرار في النضال الى آخر المدى ومهما اقتضاه من تضحيات بهذه الوقفة بدأت سلسلة من التحولات الهامة على جبهات الصراع المختلفة بيننا وبين العدو الامبريالي الصهيوني نستطيع الآن وبعد مضى ما يقرب من خمس سنوات على هزيمة يونيو أن ندرك منها في أي اتجاه يسير خط التطور ولصالح أي الجانبين تتجه حركته مهما بدت لنا هذه الحركة بطيئة أو متذبذبة بسبب ما يبدو من بطئها وتذبذبها أن الطرف الآخر لا يقف ساكنا بل يتحرك بدوره محاولا الاحتفاظ بميزان القوى لصالحه وعندما بن يتحدث هنا عن العدو فاننا لا نعني فقط اسرائيل التي لا تملك من أسباب القوى الذاتية ما يمكنها من المحافظة على بقائها فضلا عن أن تعتدى وتتوسع ثم تستمر في عدوانها وتصر على توسعها عن أن تعتدى وتتوسع ثم تستمر في عدوانها وتصر على توسعها

ولكننا نعنى العدو الرئيسى الذى يقف من وراء اسرائيل وهى القوى الامبريالية بوجه عام والولايات المتحدة على وجه التحديد والتخصيص .

# موقف الأصدقاء والدول المحبة للسلام والتقدم:

وتتمثل فى دول حركة التحرير الوطنى والدول الاشتراكية والدول المحبة للسلام. ولقد قدمت هذه الدول الدعم المادى والسياسى والعسكرى للدول العربية التى وقع عليها العدوان ووقفت جميعا تشحب العدوان وتطالب بانسحاب القوات المعتدية من كل الأراض العربية ومواصلة دعمها للشعوب العربية من أجل ازالة العدوان وتحرير أراضيها.

# ثالثاً ــ دروس الهزيمة والنضال من اجل ازالة

# \* دروس الهزيمة والنضال في سبيل ازالة آثار المدوان:

بالرغم من أن قوى الامبريالية والصهيونية العالمية لم تحقق أهدافها كاملة .. رغم كسبها لمعركة عسكرية فى خلال حركة الصراع التاريخية الشاملة ذات المعارك المتصلة بين هذه القوى وبين قوى الثورة والتحرر العربية .

الا أن الهزيمة فى حرب يونيو تركت آثارها سلبا وايجابا على حركة المجتمع العربى ككل والمجتمع المصرى بشكل خاص .. كما أنها وضعت أمام قوى الثورة والتحرر العربية مجموعة من الحقائق المستخلصة من مراجعتها الأسلوبها فى مواجهة العدو خلال مراحل الصراع المختلفة والأسلوبها فى البناء الداخلى .. الوطنى والقومى .. وقد أسفرت المراجعة الأمينة التى مارستها القيادة الثورية فى مصر ومارسها الشعب المصرى معها فى هذه المحالات عما يلى:

# أولا \_ جوانب القصور في اسلوب المواجهة مع العدو :

اكتشفت قوى الثورة والتحرر العربية أنها كانت تخوض صراعها المصيرى ضد الحلف الامبريالى الصهيوني بغيراستراتيجية على الاطلاق أو بما يمكن أن يسمى باستراتيجية عاجزة لا يمكن

أن ينتج عنها \_ كما ثبت تاريخيا وواقعيا سوى تقدم مطرد في موازين القوى الفاعلة في الصراع لحساب العدو الذي نواجهه والذي يواجهنا من جانبه باستراتبجية شاملة

ونتج عن ذلك أن أسلوب المواجهة العربيــه للعدو اتسم بالسمات التالية:

# (أ) تجزئة النظرة الى الصراع:

هذه التجزئة التى جعلت أسلوب المواجهة العربة مأخذ طابع ردود الفعل الجزئية فى مواجهة الاستراتيجيه الساملة المحددة الأهداف والمراحل للعدو.

- (ب) تفتت الموقف العربي الى مواقف متعددة وأحبانا متناقضة ومتأثرة في معظم الأحيان بعوامل الاقليمية الضيقة .
- (ج) التقدير غير الصحيح لقوة العدو اما بالاسراف في المبالغة في قوته أو الاسراف في التهوين من شأنه .
- (د) عدم الاستخدام السليم للرصيد البشرى الهائل للأمة العربية في هذا النضال ، هذا الرصيد المتمثل في جماعية العمل الشعبى العربي في مواجهة التفوق التكنولوجي للعدو .
- (هـ) افتقار السياسة الخارجية العربية الى التخطيط وانفلاقها على نفسها واهمالها لميادين خصبة للعمل السياسي الخارجي

- وكذلك للعمل الدعائى والاعلامى العلمى مما ترك المجال خاليا للعمل السياسي والدعائي للعدو الاسرائيلي .
- (و) غياب الدور الفعال للسعب الفلسطيني في النفسال من أجل فلسطين .
- ثانيا \_ جوانب الفصور في اسلوب البناء الداخلي وتمثلت في الآتي ؟

كان أبرز ما كسفت عنه عملية المراجعة من تناقضات ما قبل النكسة دلك التناقض الخطير بين مبادىء المجتمع وأداة تطبيق هذه المبادىء وقد برزت ملامح هذا التناقض فيما يلى:

- (أ) ان التنظيم السياسى الذى افترض فيه النضال وقيادة عملية التحول الاشتراكى لصالح قوى الشعب العاملة ، ولد وهو يحمل فى داخله الكثير من عوامل الضعف لعل أهمها عدم التحديد الواضح لقوى الشعب العاملة مما أدى الى غيابها عن قيادة التنظيم وتركها فى يد أجهزة السلطة التقليدية بحيث أصبح كل شيء يتم بعيدا عن متناول السلطة الشعبية فى التوجيه والرقابة والمحاسبة.
- (ب) انكماش ضمانات الممارسة الديمقراطية لصالح قوى النسعب العامل وسيادة الانتهازية وسيطرة مراكز القوى على المواقع القيادية وتوجيه حركة المجتمع لما يحقق أهدافها .
- (ج) وكان تتبجة لما سبق أن المناخ العام سادت فيه المظهرية على حساب العمل الجاد والانتهازية على حساب الاخلاص

والانحراف على حساب الطهارة الثورية .. وديكتاتورية القــوة على حساب ديمقراطية الشعب العامل .

(د) نمو خطر البيروقراطية والطبقة التكنولوجية في التجربة المصرية: كان لقرارات يوليو الاشتراكية وانشائها للقطاع العام لتولى الدور الرائد في عملية التنمية الاقتصادية أثرها في تضخيم حجم الدور الذي يقوم به الجهاز البيروقراطي فضلا عما ورثه من تركة تاريخية .. وقد أدى ذلك \_ في نفس الوقت الذي لم يكن فيه التنظيم السياسي قد اكتمل نموه ولم يقف بعد على قدميه من ناحية الخبرة السياسية أو من ناحية اكتمال وعي أعضائه بدورهم وواجباتهم التنظيم السياسي يضاف الى ذلك أن اتساع نطاق المجال الصناعي وتقص الخبرة الفنية العلمية أدى الى نشوة احساس لدى من الارتباط بمشاعر الجماهير ومشاكلها في مرحلة التحول الاشتراكي ينتمون الى فقد شكل ظهور ما يسمى بهذه الطبقة الجديدة مشكلة تعد تحديا خطيرا من تحديات مرحلة التحول .

(ه) عدم مشاركة المؤسسات العلمية مشاركة فعالة فى صنع القرار السياسى .. ففى الوقت الذى كان العدو يملك فيه أجهزة للبحث السياسى الاستراتيجى تخطط حركته للمستقبل وتضمح حلولا فعلية لأى أزمة طارئة تواجه الكيان الاسرائيلى ، نجد فى

ابل ذلك أنه لم يكن هناك على الجانب العربى مراكز علمية مارك في صنع القرار السياسي الاستراتيجي .. ويضاف الى ذلك علف أجهزة المعلومات والاستخبارات العربية عن المتابعة الدقيقة عركة العدو بوجهيها الاستراتيجي والتكتيكي .

ولكن بالرغم من كل ما سبق .. بالرغم من الهزيمة .. وكل رامل القصور التي أشرنا اليها ، فان حركة الجماهير لم تتوقف لم يمنعها شيء من أن تكتشف من خلال صمودها معالم الطريق حققت في خلال الخمس سنوات الماضية مجموعة من الانجازات التحولات الضخمة التي تمثلت في الآتي :

- استطاعت حرب ١٩٦٧ أن تكشف حقيقة وخطر العدو الاسرائيلي .. هذا الخطر الذي تجاوز بالفعل حدود الوطن الفلسطيني ليهدد بالواقع كيان الوطن العربي كله .. كما استطاعت أن تكشف الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعمها المستمر للعدو الاسرائيلي . وتبنيها لوجهة نظره بالكامل ــ كل ذلك أغلق الطريق أمام أي محاولة لتغطية الوجه القبيح للامبريالية الأمريكية .
- استطاعت حرب يونيو أن تكشف لنا بدقة من هو العدو فقد استطاعت أيضا أن تكشف لنا من هو الصديق فبالرغم من كل محاولات الوقيعة والتشكيك من جانب العدو والقوى الرجعية في الداخل لضرب صلاتنا الوثيقة مع دول المسكر الاشتراكي وفي مقدمتها الاتحاد

السوفيتى .. الا أن المواقف العملية والمبدئية لحكومات وشعوب هذه الدول والمعونات الضخمة التى تقدمها لنا عسكريا واقتصاديا وسياسيا .. أدى الى ازدياد صلاتنا بهذه الدول عمقا ورسوخا .

- س لم تستطع ألهزيمة التى واجهناها أن تحدث لمصر ذلك الانهيار الاقتصادى الذى توقعه العدو بل حقق الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الماضية طفرات واسعة فى كل مجالات الانتاج وارتفع حجم استثمارات التنمية بالرغم من الأعباء الضخمة التى فرضتها المعركة على اقتصاد البلاد وما فقدته نتيجة لها من بعض موارد الدخل .. ولقد كان هذا الصمود الاقتصادى عاملا أساسيا فى دعم الصمود العسكرى وبالتالى الصمود العربى
- على الصعيد العسكرى خاصة فى جبهة القوات المسلحة المصرية فقد ظهرت ملامح التقدم الذى أحرزته قواتنا المسلحة ضدة المسلحة وأظهرته المعارك التى خاضتها قواتنا المسلحة ضدة العدو طوال فترة اطلاق النار وكذلك فشـل محاولات العدو المتتالية فى ضرب أهدافنا المدنية والحيوية .
- ان تيار الثورة العربية لم ينحسر ولم توقفه الهزيمة بل تكشفت حركة قوى الثورة العربية وقفة جديدة بانتصار الثورة التقدمية فى السودان وليبيا ــ مما أدى الى دعم جبهة المواجهة مع العدو الاسرائيلي والامبريالية الأمريكية.

- وبضاف الى العامل السابق أن الموقف العربى رغم كل ما يعانيه من سلبيات الا أن طبيعة المواجهة مع العدو أبرزت امكانية التعاون المشترك بين كثير من الحكومات العربية رغم اختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورغم النفاوت فى درجة وعبها لطبيعة الصراع وتحدياته وذلك لتحقيق الهدف الذى تتطلع اليه الأمة العربية مجتمعة وهو ازالة آثار العدوان.
- لقد كانت من أبرز التحولات التى شهدتها الأمة العربية خلال السنوات الخمس الماضبة ذلك النمو العظبم الذى حققه الشعب الفلسطبنى بروز حركة المقاومة الفلسطبنية كطلبعة لنضاله .. وقد أدى ذلك الى وضع هذا الشعب لأول مرة فى مكانه الطسعى من الصراع المسلح ضد العدو لتدعمه بتأبيد الجماهير العربية .. رغم كل المؤامرات والمحاولات التى استهدفت تصفيتها .
- لقد استطاع وضوح الحق العادل للأمة العربية في صراعها مع الصهبونبة والامبر الله الأمريكية أن يجعل كل القوى المحبة للسلام بما فبها حركات التحرير الوطني ودول العالم الثالث التقدمية .. تقف الي جانب الحق العربي .
- ان اتضاح الوجه العدوانى لاسرائلل كما أبرزته حرب
  يونبو سنة ١٩٦٧ الى جانب الخبرة التى اكتسبتها أجهزة
  الدعاية والاعلام العربية من خلال تعاملها مع الرأى العام

الأوربى والعالمى .. أكسب القضية العربية قطاعات كبيرة من الرأى العام كانت واقعة تحت تأثير الدعاية الصهيونية .. وان كان الأمر ما زال يحتاج الى مزيد من الجهدالمخطط علميا فى هذا المجال .

ان العرض السابق للمنجزات التى استطاعت الجبهة المصرية والعربية تحقيقها فى الفترة التالية للنكسة تبين أن الارادة المصرية والعربية لقادرة على مواجهة العدو وكسر غروره اذا اتبعت فى هذه المواجهة تخطيطا علميا يوفر أحسن حشد واستخدام للامكانيات والموارد فى خدمة الهدف المرحلي الذى تتطلع اليه الأمة العربية وهو ازالة آثار العدوان.

ان الارادة المصرية أصبحت قادرة أن تحدد بوضوح الطريق الى أهدافها والمراحل التى يجب أن تقطعها وصولا لهذه الأهداف .

# ثالثا \_ عدوان يونيو ومسئوليات المواجهة

لقد تأكد لنا من العرض السابق .. بغير حاجة الى دليل أن عدوان يونيو سنة ١٩٦٧ هو حلقة من حلقات الصراع المصيرى الممتد بين الثورة العربية وبين الامبريالية العالمية والصهيونية العالمية المتجسدة فى كيانها الصهيوني والاستعماري العنصري .. السرائل .

ومن هنا فان حسم هذا الصراع المصيرى لا يمكن أن يتحقق بشكل نهائى الا بتوفر شرطين أساسيين :

- (أ) القضاء على مظاهر التبعية الامبريالية .. وضرب مواقعها في المنطقة العربية التي تواصل منها استغلالها للشعوب العربية.
- (ب) ازالة الكيان السياسى لدولة اسرائيل باعتبارها أداة من أدوات الاستعمار العالمي في المنطقة .. ولأن .. وجودها يتناقض في النهاية تناقضا جذريا مع أهداف وآمال الشعوب العربية في الحرية والاشتراكية والوحدة .

وأن تحقيق هذين الشرطين هو التعبير النهائي عن انتصار الدة الثورة العربية وهو فى نفس الوقت الهدف النهائي الذي ينبغى التخطيط له والمثابرة على تنفذه جيلا بعد جيل.

ولهذا فان الأمة العربية بعد العدوان تجد نفسها أمام مرحلتين من مراحل النضال:

أولا: ازالة آثار العدوان الاسرائيلي في يونيو ١٩٦٧ وهذا هو الهدف المباشر للنضال العربي.

تانيا : ازالة آثار التبعية والقضاء على الكيان السياسي لدولة اسرائيل وهو الهدف النهائي للأمة العربية .

وليس هناك حدود أو فواصل بين الهدفين ولكن التقسيم ضرورى لتحديد متطلبات وشروط العمل فى كل مرحلة باعتبار أن كلا المرحلتين تتطلب فى مواجهتها وسائل عمل مختلفة ومتفاوتة.

# \* حتمية النصر النهائي للارادة المصرية:

ان تحقيق النصر الحاسم للارادة العربية ليس هدفا مستحيل التحقيق ولكنه هدف يدخل فى اطار القدرة العربية لو أحسنت الارادة العربية استغلال امكانياتها المتاحة واستخدمتها بالتخطيط الطويل المدى والاستخدام الأمثل.

ان امكانية تحقيق انتصار الثورة العربية تظهر بوضوح لو قارنا بين عناصر القوة والضعف فى الكيان الاسرائيلي ومستقبل تطورها من جانب وبين مثيلتها فى البلاد العربية من جانب آخر

ان المقارنة تظهر بوضوح في تلك الحقائق:

ان الجانب الاسرائيلي الآن يسلك قوة بشرية تبلغ ٥ر٢ مايون...

- وهؤلاء السكان متفوقين فى الكيف وفى درجة استيعابهم للعلم والحضارة عن الانسان العربي . ولكن امكانيات زيادتهم فى المستقبل محدودة .
- كما يملك اقتصادا متقدما يعكس درجة عالية من درجات التقدم العلمى .. والتكنولوجي .. ولكنه ضعيف فحامكانيات التطور .. ومحدود بقلة الموارد المتاحة فى المساحة التى تحتلها اسرائيل من الأرض .
- ما يحظى العدو بدعم الامبريالية العالمية المساعدة له ... ولكن التاريخ يبرز الانهيار المستمر الذي أصيبت به القوى الامبريالية خلال السنوات الماضية نتيجة ظهور العالم الاشتراكي ونمو حركة التحرر الوطني في كل مكان كما ان الامبريالية التي تعبر عن النظام الرأسمالي في أعلى مراحله محتومة الفناء كما لم تعد النظام الذي يعبر عن واقع هذا العصر.
- ويساعد العدو كذلك رأى عام عالمى .. ولكنه بدأ ينسحب عنه بالعدوان من جانب .. وبالحركة الاعلامية النشطة لمصر من جانب آخر ..
- وهكذا فأن العدو برغم ما يملكه من امكانيات وعناصر قوة . الا أن هذه الامكانيات بحكم التاريخ وبحكم التطور . وبحكم طبيعة الكيان الاسرائيلي لا تملك امكانيات النمو في المستقبل
  - وعلى الجانب الآخر في البلاد العربية:
- فان الأمة العربية تمتلك الامكانيات البشرية التي تصل الى

- ۱۰۰ مليونمن البشر الذين وان كانوا متخلفين حضاريا الآن.. الا أن التطور نحو المستقبل سوف يؤدى الى تغيير كيفى فى شخصية الانسان العربى وأبرز دليل على ذلك هو التطور الذى حققه الانسان العربى فى مصر فى العشرين عاما الماضية.
- كذلك تمتلك الأمة العربية اقتصادا متخلفا فى توصيفه العام ولكنه فى نفس الوقت يملك امكانيات غير محمدودة على التطور بالاضافة الى امكانيات التكامل داخل الوطن العربى. بالاضافة الى ذلك فان المنطقة العربية تملك نسبة حاسمة من انتاج واحتياطى العالم كله فى كثير من المواد الاستراتيجية .

وهكذا يمكن القول بأن مستقبل الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق تفوقا حاسما فى المستقبل على الاقتصاد الاسرائيلي المحدود الامكانيات والمحدد النمو.

• وكذلك فان المنطقة العربية باعتبارها قوة تحرر تملك الدعم العالمي لقوى التحرر والاشتراكية في العالم كله . كما ان وزن هذه القوى المؤيدة للنضال العربي يتزايد يوما بعد يوم ليصبح هو العامل الحاسم في مستقبل تطور الجنس البشرى كله ولا يرجع ذلك الى انهيار الاستعمار فقط ولكنه يرجع في الأساس الى النجاحات الهائلة لقوى الاشتراكية وقوى التحرن الوطني في مجال المنافسة الاقتصادية والعسكرية والأيديولوجية في مواجهة المعسكر الاستعماري ،

• كذلك فان الرأى العام العالمي الذي انصرف عن المنطقة العربية قبل العدوان بفعل القصور العربي الواضح في توجيه حركته من جانب .. وبفعل الدعم المستمر للقوى الامبريالية لدعاية لسرائيل من جانب آخر .

هذا الموقف الدولى قد بدأ يتحول لصالحنا بعيد العدوان عندما اكتشف العالم حقيقة الكيان الاسرائيلى .. والمستقبل يشيئ الى تطور جذرى لصالح القدرة العربية ينمو مع نمو حركة السلام والتحرر في العالم يوما بعد يوم .

وهكذا فان المنطقة العربية تملك على المدى الطويل امكانيات النصر النهائى .. وحسم الصراع لصالحها يساعدها فى ذلك ظروف داخلية وخارجية تنتج هذا الاتجاه ، على أن هذا يتوقف فى النهاية على قدرتها على تطوير عناصر القوة فيها بشكل مؤثر وفعال بالتخطيط العلمى لكل الجهود الانسانية فيها .. وفيما بين شعوبها وقوى التحرر والسلام فى العالم .

# \* ازالة آنار العدوان مقدمة لتحقيق النصر النهائئ:

واذا كانت ازالة آئار العدوان هي المهمة الرئيسية أمام النضال العربي المعاصر .. فانها لا تصبح كذلك لأنها رمز للكرامة الوطنية التي جرحتها الهزيمة .. ولكن ازالة آثار العدوان تصبح مهمة ملحة وضرورية لأنها هي المقدمة الرئيسية لتحقبق كل آمال المنطقة العربية في الحرية والاشتراكية والوحدة .. وهي في نفس

الوقت الشرط الوحيد لتحريك كل عوامل القوة فى واقعنا استعدادا لحسم الصراع الطويل لصالحنا .

فاذا كنا نقول أن ازالة آثار العدوان شرط لاستمرار الثورة التحررية والاشنراكية فان ذلك يبدو أمرا طبيعيا لأن العدوان استهدف أصلا النظم النقدمية في المنطقة ولأن استمرار الاشتراكبة وهن بتوجيه قدر كبير من الاستثمارات الى مجالات التنمية الاقتصادية وهذا غير ممكن في ظل حالة تنطلب فيها القوات المسلحة مبالغ طائلة لمواجهة العدوان .. ومن هنا فان تحقبق التحولات الاجتماعية في ظل العدوان القائم محدود بحكم الموارد لقليلة الموجهة الى الاستثمارات .. ومن هنا تصبح مهمة ازالة العدوان ضرورية للثورة العربية في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي .

وكذلك فان ازالة آثار العدوان شرط لتحقيق أفضل الظروف للوحدة ذلك أن استمرار العدوان يعطى فرصا أفضل للرجعة فو أن تتشبث بمواقعها وتضرب كل جهد يستهدف الوحدة الحقيقي بين الدول العربية

كما أن تخطى الواقع الحالى الذى يتصرف فيه العدو تصرف المنتصر المغرور شرط لكسر حدة هذا الغرور مما يفتح الطريز الى تحريك عناصر القوة في الجانب العربي .

وكل ذلك يشير الى أن ازالة آثار العدوان هى المهمة الحال النضال ، كما أنها مقدمة لتحقيق الأهداف الكبرى للأمة العريف نفس الوقت .

# اولا: الطريق الى ازالة آثار العدوان:

من الضرورى ، ونحن تتحدث عن الطريق الى ازالة آثار العدوان .. المهمة العاجلة للنضال العربى .. أن نركز على مجموعة من الحقائق لم تعد موضع جدل بيننا الآن .

أولا — ان الارادة الذاتية هي العامل الحاسم والرئيسي في تحقيق النصر .. وهي الأساس الذي يجب أن يبدأ منه الطريق الي ازالة آثار العدوان .. ان العوامل الخارجية كمساعدة الأصدقاء تمثل شروطا بديهية لكسب النصر .. ولكن العمل الداخلي وحجمه هو الذي يحدد في النهاية موقف الأصدقاء وموقف الأعداء منا وهو الذي يفرض في النهاية الحل الذي يحقق هذه المصالح .

ثانيا — لأن العدو يواجهنا بتخطيط شامل .. فان الحشدة الشامل لكل امكانياتنا الاقتصادية والعسكرية والسياسية والمعنوية .. هو وسيلتنا الأساسية لازالة آثار العدوان .

ومن هنا ، فان قيمة المواجهة مع العدو هي في الواقع تتمثل في تحريك كل هــذه العناصر لتحقيق

أفضل ظرف ممكن .. ان مواجهة العدو ليست عملا اقتصاديا فقط أو عسكريا فقط أو معنويا فقط .. ولكنها استثمار لكل هذه العناصر التي يقوى بعضها البعض وتتفاعل مع بعضها البعض .. في صياغة موقفنا النهائي من العدو .

النصا النضال من أجل ازالة آثار العدوان ليس طريقا ثابت المعالم .. ولكنه عملية متغيرة ومتطورة وفق تطور وظروف العالم من حولنا وكذلك ظروفنا الداخلية وظروف عدونا .

رابعا - ومع أن النضال شامسل ومرن . . الا أن حركة السنوات الخمس الماضية وحرصنا على فتح كل طريق من أجل السلام ، في الوقت الذي برفض فيه عدونا كل منافذ السلام .. يجعلنا أمام معركة حتمية فرضت علينا أن ندافع فيها عن وجودنا وحياتنا .. وهده المعركة ليست سهلة .. وانما هي معركة طويلة وعنيفة وقاسية .. يتوقف النصر فيها في النهاية على قدرتنا على استثمار كل الطاقة المتاحة محليا وعربيا ووضعها في خدمة النصر .

خامسا - ان النصر في المعركة ممكن بل هو حتمى لأنه لسن أمامنا الا أن نحقق النصر .. ولأن الخسارة معناها

ضياع وجودنا لسنوات طويلة . ومن هنا فان النصر فى هذه المعركة حتمى ولا بديل عنه .

سادسا — ان ذلك لا يعنى رفض كل الجهود الداعية الى تحقيق .. « تجهيز المسرح السياسى للمعركة » الذى وان لم يؤدى في حدد ذاته الى النصر فانه يخلق الظروف الملائمة لمعركة ننتزع فيها النصر حتما .

ان ذلك يتطلب الحركة على دوائر ثلاث مترابطة العناصر متبادلة التأثير الى أبعد الحدود .

### اولا ـ الدائرة الوطنية:

# وتتمثل الحركة هنا في تلاث مجالات:

۱ - التركيز حول الوحدة الوطنية باعتبارها سلاح النفسال المصرى طوال مسيرة الثورة حتى اليوم .. والتمسك الى أبعد حد بصيغة التحالف كاطار شرعى وموضوعى .. للتعبير عن حشد كل القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة فى تحقيق النصر .

ان ذلك يتطلب معرفة كل منا بدوره المحدد فى المعركة فى كل موقع من مواقع العمل والمسئولية .

۲ الاستمرار بأقصى جهد ودون تعويق لمشاربع التنمية
 الاقتصادية باعتبار أن قضية الاشتراكية هي قضيتنا

الاستراتيجية الوحيدة الباقية قبل العدوان وبعد العدوان .. ولما لها من اضافات بالايجاب لمعركتنا .

س زيادة ودعم قدراتنا العسكرية المتزايدة .. باعتبارها أداة التعبير النهائي عن طموح الجماهير في تحقيق الانتصار عند فشل كل الأساليب الأخرى في تحقيق حل مقبول لقضيتنا .. مع الاستفادة من خبرات الأصدقاء ودراسة استراتيجيات الصراع في ظل التوازنات الكبرى . والاستفادة ، من ميادين الصراع المسلح الحالية « فيتنام شبه القارة الهندية \_ معارك يونية \_ معارك حرب الاستنزاف \_ مع اسنثمار أساليب البحث الاستراتيجي وعلم الاحتمالات في وضع استراتيجية نصل بمقتضاها الىحند كل عناصر قوانا على مسرح العمليات في مقابل نقاط الضعف لدى قوى العدو .. مع ابعاد نقاط الضعف لدى قوى العدو .. مع ابعاد نقاط الشعف الذي الطرف في قوانا .. والحد من نأثير نقاط القوى لدى الطرف الاستراتيجي والنكتيكي يجب أن تدور حول مبدأ ( تجمع القوة ضد الضعف ) .

# ثانيا - الدائرة العربية:

يمكن الحركة في تلاث مجالات:

١ ــ يقع على مصر مسئولية تجميع القوى العرببة المشاركة
 ف تحمل نصيب كل منها فى المعركة بالامكانيات المتاحة

والأسلوب المناسب للمساهمة ( دول البترول كمربى بالدعم المالى ومحاولة استخدام سلاح البترول كسلاح للضغط على الدول المتعاونة مع اسرائيل والمساندة لها ) كذلك فان دول المغرب العربى وفى المقدمة الجزائر مطالبة بالاسهام فى النضال اتساقا مع ما ترفعه من شعارات التحرير .

- بعبار اتحاد الجمهوريات العربية (مصر ـ سـوريا ـ ليبيا قوة العمل الثورى القـادرة على العمل العسـكرى والتنسيق في مجال السياسة الخارجية .. والتعاون الاقتصادى والاستفادة من امكانيات العمق الليبي ـ السودانى لمصر مما يتيح للقدرة العسكرية المصرية مجالا مباشرا « اتساعا وأمنا » للمناورة والعمل التعبـوى الاسترانيجي المؤثر .
- رب تدعيم العمل الفدائى الفلسطينى باعتباره أداة التعبيع المسلحة عن الشعب الفلسطينى ، والذى يستل رمزا للحضور الفلسطينى بعد غيبة عن الصراع طوال عشرون عاما .. علاوة على القيمة الاستراتيجية التى يمكن أن يضيفها العمل الفدائى فى وقت الصدام العسكرى مع العدو وما يسببه من قطع خطوط مواصلاته وهن شدبدة النكثيف وتلعب دورا مؤثرا فى الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية ـ مما يسبب ارباكا لحركته

العسكرية وعمله باستراتيجة الانفراد بجبهة مع تثبيت الجبهات الأخرى استنادا الى شبكة مواصلات نتيسح له المكانيات التطويع لحركته التكتيكية والاستراتيجية.

ولذلك فان مصر ودورها القيادى يتيح لها واجب توحيد الفصائل الفلسطينية المسلحة فى اطار «حركة التحرير الفلسطينية » يساندها جبهة للنضال الشعبى فى كل الوطن العربى تكون بمثابة الاحتياطى الاستراتيجى للعمل الثورى الفلسطيني .

### ثالثا - الدائرة العالمية:

## يمكن الحركة في ثلاث مجالات :

النفال مع الأصدقاء من أجل ازالة آثار العدوان ..
 وتحديد دوره بالمساندة المادية والدعم العسكرى بشكل يتيح للارادة المصرية أكبر قدر من حرية الحركة بما لديها من امكانيات التعبير المسلحة .

وذلك لا يتاح الا من خلال العمل على توسيع نقاط الالتقاء مع صديقنا الوحيد \_ وهى كثيرة \_ ووضع معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل بين ( مصر \_ والاتحاد السوفيتي ) موضع التطبيق الفعلى وبأقصى طاقة من الجهد باعتبارها الاطار الرسمى والشعبي للعلاقات العربية \_ السوفيتية .

وبجانب ذلك يجب أن يوضع فى الاعتبار استمرار المحافظة على الدور المشرف لمجموعة البلدان الاشتراكية فى أوربا ، مع اقامة فرص أكبر للتعاون المتبادل بين الطرف العربى والصين باعتباره رصيد ضخم للحركة الشورية العربية سواء فى ميدان القتال ــ مساندة القوات الفدائية ــ أو دور الصين الدولى المتعاظم بعد دولها الأمم المتحدة واتخاذها مسلكا خاصا مستقلا فى سياستها الخارجية .

٢ – التنسيق في نضالنا مع قوى التحرر الوطنى في دول العالم الثلث (آسيا – افريقيا – أمريكا اللاتينية) باعتبار أن القارات الثلاث في مجال واسع للحركة الاسرائيلية عقاصدة منها عزل مصر في نضالها عن دول وشعوب كانت لمصر أدوار مشرفة اباني نضالها الوطني.

مع الأخذ فى الاعتبار الاستفادة من الدور القدادي القيادات تيار عدم الانحياز (يوغوسلافيا ــ الهند) وتأثيرها على مجموعات دولية كبيرة .

وضمن ذلك يجب الاستفادة من الأمم المتحدة ودورها كمنبر عالمي للاعلام عن قضيتنا .. واعتبارها معمل اختبار لمواقف الدول تجاه قضيتنا وتحديد سياستنا على أساس ما تكتشفه مواقف تلك الدول من قضية الاحتسلال الاسرائيلي للأرض المرية .

٣ - ايجاد دور واضح للتواجد العربى فى منطقة أوربا الغربية .. حتى لا نترك تلك المنطقة من العالم يهبا للتأثير الاسرائيلى .. يساعدنا فى ذلك تأثير سلاح البترول العربى وما يمثله من ضغط على اقتصاديات أوربا الغربية .. كذلك الدور المؤثر لقناة السويس على حركة التجارة الأوربية .. وذلك فى ضوء المناخ الناشىء عن الدور القيادى لفرنسا وموقفها من احتلال اسرائيل لأراضى ثلاث دول عربية .

# ثانيا \_ الطريق العربي لحسم الصراع

سوياتي بعد ذلك الصراع النهائي الذي يمثل في واقع الأمر صراع حضاري بين الأمة العربية واسرائيل.

ان حسم الصراع على المدى البعيد يرتبط بقدرة الأمة العربية على تطوير نفسها .. واستكمال البناء الاشتراكي على أراضيها .. ومن هنا فان قوى الثورة العربية هي المسئولة عن تحقيق هــذه المهنة .

ومن الطبيعى أن يكون للشعب الفلسطيني الدور الحاسم في هذا المحال .

ان المواجهة على المد ى الطسويل تتطلب استراتيجية للعمل المربى كله يتم تنفيذها مرحلة بعد مرحلة حتى يتحقق له النصر النهائي.

ونقدم النقاط التالية التي يمكن أن يستند عليها أي برنامج تفصيلي للنضال الشامل ضد العدو الامبريالي الصهوني:

أولا : أن تكون نهاية مرحلة ازالة آثار عدوان يونيو ١٩٦٧ هي فى نفس الوقت بداية لمرحلة تأخذ فيها قوى الثورة العربية زمام المبلادرة لأول مرة نحو حسم الصراع لصالحها .. 

### (١) القوة الثورية على صعيد الاستعداد العربي:

- ا تطوير ونمو قوى المقاومة الفلسطينية لتصل الى مستوى جيش التحرير القادر على شن حرب تحرير بالمعنى العلمى الكامل لهذه الحرب .. عمقها الأرض العربية على اتساعها واحتياطيها الجماهير العربية كلها .
- بناء قوى ردع عربية حديثة تستطيع أن تعمل كقواعان لجيش التحرير فى العمق ضد أى تدخل من جانب القوى المعادية من ناحية ، وتكون مستعدة للتعامل مع العدو فى أى مكان حسب ما تقتضى ظروف المعركة المتطورة .

## (ب) على صعيد العمل ضد العدو:

ينبعًى أن يكون هدف قوى الثورة العربية من العمل ضدا العدو فى هذه المرحلة هو تمزيق الدروع التى يحتمى بها فى بقائه ولموه وتوسعه .

ثانيا : أن تعمل قوى الثورة العربية على الاستفادة الكاملة من الرصيد البشرى الهائل للجماهير العربية بجذب قطاعات متجددة منها الى ساحة المعركة واعدادها وتنظيمها لمواجهة كافة احتمالاتها و يقتضى ذلك:

- آ اعداد احتياطى ضخم من الجماهير المسلحة تجعل عمق الدفاع عن الوطن مساويا لعمقه الجغراف. . وبحيث تتحول فصائل هذا الاحتياطى الى تشكيلات تشن حرب عصابات لا هـواد فيها ضـد العدو فى حالة احتـلال الأرض .
- انشاء فرق من المتطوعين لتغطية كافة الأعمال المساعدة التى تتطلبها ظروف الحرب من دفاع مدنى . . آمن .. واسعاف . واطفاء وانقاذ ، واصلاح الطرق ، والمرافق .. ونقل للعتاد الحربى وانشاء الاستحكامات .. ورعاية آسر المجندين والشهداء وتنظيم عمليات التموين .. ومقاومة آساليب الحرب النفسية .
- ٣ تعميق وتأصيل شعور الحقد والكراهية ضد المدنون ومحاربة كل آثار فكره وثقافته فى حياتنا وعقولن وتعرية كل ما هو خسيس ودنىء فيه لأعين جماهيرنا وعقولنا لا وخاصة الشباب منهم.
- بعث كل ما هو أصيل ولبيل فى تراثنا العقائدى والثقافى والنقالى لنستمد من التمثل به صلابة أكثر فى صراعنا ضد العدو الذى يستهدف فيما يستهدف قتل هذه القيم فنسآ .
- تطوير مناهج التعليم واعداد الشباب وتربيته وتسقل أوقات فراغه بحيث تمد هدد الأمة بجيل قادر على أنا

- يتحمل بنفس الصلابة عب، البناء الثورى لوطنه وعب، الذود عنه ضد كل أعدائه .
- آج اعادة تنميط الانتاج والاستهلاك بما يلائم ظروف حرب استنزاف طويلة المدى .
- توزيع الأعباء الاقتصادية للحرب بما يحقق التكافؤ في التضحيات ويضع عبثها الأكبر على القادرين عليه .
- التخطيط للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى تخطيطا يستهدف تحقيق الاستفادة السريعة من آفاقها فى مختلف نواحى البناء الثورى للمجتمع بشكل عام وبنوع خاص فى المجالات التى تخدم بشكل مباشر معركتنا مع العدو .

#### \* \* \*

ثالثا: أن تضاعف النظم التقدمية في البلاد العربية من الجهد المبدول في التنمية الاقتصادية وأن تنسق بين جهودها في هذا المجال بما يحقق أكبر قدر ممكن من التكامل الاقتصادي بينها ... وبما يكفل بناء الصناعة العربية التقيلة بأسرع وقت ممكن .. ويرتبط بقضية التنمية الاقتصادية استمرار التحول الاشتراكي بخطوات أوسع ليس لأنه هدف في حد ذاته ولكن لأنه أيضا جزء ليس لأنه معركتنا المصيرية ضد العدو الامبريالي الصهيوني .

رابعا: أن تعمل قوى الثورة العربية باستمرار على مزيد من دعم صلاتها وعلاقاتها بقوى الثورة العالمية وعلى الأخص شعوب الدول الاشتراكية الصديقة وفى مقدمتها شعب الاتحاد السوفيتي .

خامسا: أن تعمل قوى الثورة العربية بلا هـوادة على تفتيت الجبهة التي يعتمد عليها العدو في مناورته الخارجية \_ جبهة الدول الرأسمالية \_ باستفلال ما فيها من تناقضات لصالحنا .

### \* \* \*

ان الأجيال الحالية من شبابنا هي المسئولة عن حسم الصراع بيننا وبين الامبريالية واسرائيل .

ومن ثم .. فان استعدادها لهذه المهمة التاريخية يتطلب مه ويتسع يوما بعد يوم ويتعمق بحقيقة الوجود الصهيوني في المنطقة وحقيقة أهدافه.

#### \* \* \*

.. وعملا فى كل مجالات النشاط الانسانى .. يزيد من قدرتها على المواجهة الشاملة .

.. وعلما يضع الأساس الصحيح لحشد كل الطاقات والامكانيات المادية والانسانية في مواجهة الهدف .

.. وجهدا من أجل ازالة آثار العدوان فى كلّ مظاهر استعدادنا ومجالات عملنا من أجل المعركة .

#### (( مصطلحات ))

### الاستراتيجية

الاستراتيجية في تعريف مبسط لها تعنى تحديد الأهداف وتحديد القدوة الضاربة وتحديد الاتجاه الرئيسي للحركة . . وتخلف الاستراتيجية السياسية باخنلاف المراحل التساريخية ولا تختلف الاستراتيجية السياسية في جوهرها عن الاستراتيجية العسكرية انها تحديد للأهداف وتحديد الفدوة الضاربة وتحديد للاتجاه الرئيسي للحركة وعلى سبيل المثال فان الهدف النهائي اللي تسعى الى تحقيقه الامة العربية يتمثل في اهداف النضال العربي « الحرية . . الاضتراكية . . الوحدة » .

والمهم أن الاستراتيجية هي خطة ثورية لتحقيق أهداف معينة في مرحلة تاريخية معينة وكاملة . . وهي تتألف بالضرورة من تحديد للأهداف وتحديد للقوات الضاربة مع تمييز بينهما بحسب الكفاءة والقدرة والثورية ثم تحديد خطة الحركة العامة .

#### تكتبك ٠٠

اسلوب النضال واشكاله ومناهجه لتحقيق مهام معينة فى لحظة محددة .. وهو ايضا لا يخنلف عن التكتيك العسكرى .. والمكتيك بجاء من الاستراتيجية ومرحلة من مراحلها .. انه ينبع منها ويهدف الى تحقيق عملياتها الجزئية فى خدمة الهدف الاسترانيجى العام .. وهو يتعلق اساسا بأساليب النضال وأشكاله ومناهجه ووسائله المختلفة ..

انه يحدد افضل هذه المناهج والوسائل لتحقيق مهام معينة في ظروف مادية محددة وامكانيات خاصة في لحظة معينة . . ولهذا فان شكل الحسركة وطبيعتها وتوقيتها عناصر اساسية في كل تكتيك .

وعلى سبيل المثال فان مرحلة ازالة آثار العدوان هي مرحلة ضرورية في طريق تحقيق الهدف النهائي وهو حسم الصراع مع

قسوى الامبريالية والصهيسونية بمعنى أن التكتيك جسوء من الاستراتيجية الذي يحقق مرحلة من مراحلها ويخضع لاهدافها ولا يتناقض مع مسارها العام .

### البيروقراطية

مشتقة من « بيرو » اى المكتب ويقصد به حكم المكاتب . . وكلمة قراطية كلمة يونانية ذائعة ومعناها الحكم وتضاف فى كلمات عديدة مثل الديمقراطية اى حكم الشعب والتكنوقراطية اى سيطرة الفنيين والبيروقراطية اى حكم المكاتب. الا أنه أصبح فى حكم اللفة الاقتصادية والاجتماعية يستخدم للتعبير عن حكم وتحكم المكاتب والموظفين فى الحياة الاجتماعية ودخل التعبير اللفة الاستراكية ليعبر عن معنى فيه كثير من العسداء والازدراء على الساس أن البيروقراطية أو سيطرة المكاتب تعوق وتعرقل التحول الاشتراكي كى تهدد هذا التحول بعد حدوثه .

### أيديولوجية

هى ناتج عملية تكوين نستى فكرى عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد . . وهى يقوم بها من يسمى نفسه باسم « المفكر » بوعى ولكنه يصبح في النهاية وعيا زائفا .

والمفكر قد يستخدم خلال هده العملية منهجا للبحت والتحليل والتركيب منهجا غير علمى فيساهم فى زيف النتائج . وقد يكون منهجا علميا فيكون الناتج حقيقيا بصفة معينة وغير حقيقى بصفة مطلقة . والمنهج العلمى يمكن أن يكون مجددا ومثمرا وخصبا لفترة تاريخية طويلة اذا ظل قابلا للتطور مع تطور ادوات ومقاييس الاستقصاء والبحث العلمى بل ويمكن أن يكون بتوفر هذا الشرط منهجا دائما . ولكن تنسيق النتائج فى نظام ثابت مجرد ومطلق سرعان ما يجعل من هذا النظام . أى من هذه الإيديولوجية عقيدة سرعان ما يجعل من هذا النظام . أى من هذه الإيديولوجية عقيدة واجتماعية تحول دون رؤبة الجديد الدائم فى الحياة الواقعية . . . ومن هنا فالايديولوجية بمعنى النظام الفكرى المجرد المطلق يمكن أن تتحول وهى تتحول بالفعل الى عقبة رجعية فى سبيل التقدم الثورى .

ولكن على الرغم من هذا التحديد الفكرى لمنى الأيديولوجية

وخطرها . . فان هناك الديولوجيات . . اى نظما فكرية منسقة يمكن أن تلعب في الواقع وفي فترة تاريخية معينة دورا ثوريا ويدعم وجودها النضال من أجل كفاية الانسان وسعادته . . ولكن حتى مثل هذه الايديولوجيات محكوم عليها في النهاية أن تصفى وتننهى لتحل محلها ايديولوجية جديدة تبدأ في شكل سُك فتساؤل فنقد فدحض الايديولوجية السابقة . . ثم تنسق في نظام فكرى جديد اكثر عصرية مستند الى اساس منهج علمى دائم التطور مع تطور قوى الانتاج ووسائل المعرفة التكنيكية والعلمية وتزايد قدرة الانسان باستمرار على أن يوسع معرفنه ويعمقها .

الديمقر اطية ،

تتكون كلمة ديمقراطية استقاقاً من كامتين هما « ديمس » أى الشعب و « كرانسى » أى السلطة أو الحكومة وتعنى الديمفراطية . . حكم الشعب . . أى اختيار الشعب لحكومته وغلبة السلطة الشعبية أو سيطرة الشعب على هذه الحكومة التي بختارها .

والديمقراطية لها عدة مصطاحات . . كالدبمقراطية السياسية وتعنى تمتع المواطنين والمواطنات بحق الاقتراع العام والسرى . . والديمقراطية الاجتماعية ومعناها العدالة وتكافؤ الفرص امام جميع المواطنين دون تفرقة .

ويرجع تعبير الديمقراطية الى نظم الحكم القديمة . . وأقدمها ديمقراطيات المدن الاغريقية وأشهرها ديمقراطية أثينا . . وهي ليست سوى ديمقراطية الاسياد دون العبيد المبعدين عن الحكم ومن حق المواطن .

وفى النظام الراسمالى انما هى مساواة الراسماليين فى الفرصة السيطرة على الدولة وتوجيهها لمصلحتهم وهى تبعد العمسال والفلاحين والمعدمين من التمتع فعلا بالديمقراطية وحتى حين يتساوى المواطنون جميعا فى حق الانتخاب السرى فان هذه المساواة تنتهى فى النهاية لمصلحة الطبقة الراسمالية الحاكمة .

أما الاستراكيين .. وفي ظل النظيام الاستراكي فالفياء الاستغلال يحقق المساواة الحقيقية التي بدونها تصبح المساواة المانون وفي الحقوق مجرد مساواة شكلية . ومن خلال سيطرة قوى الشعب على وسائل الانتاج تتحقق له حرية الانتخابات وحرية التعبير عن مصالح الطبقات التي طالت معاناتها .

#### فهرست

### اولا \_ عدوان يونيو . . القدمات والاسباب : \_ واقع وحركة قوى التحسرد والثورة المسربية قبل العدوان :

- الثورة المصرية .
- حركة التحرر العربية .
- و قوى التحرر والثورة المالمية ،
- \_ واقع وحركة القوى المضادة للثورة والتحرر العربي ي
  - آلامبريالية العالمية
    - الرجعية العربية .
      - اسرائيسل
  - \_ عدوان يونيو ١٩٦٧ مؤامرة مدبرة:

### ثانيا \_ عدوان يونيو . . الأهداف والنتائج :

- أهدأف عدوان يونيو .
  - نتائج عدوان يونيو •
- الصمود العربي في مواجهة العدوان م

### ثلاثا \_ دروس الهـزيمة العسكرية ٠٠ والنفـال من أجل أزالة آثار العدوان:

- مراجعة اسباب القصور العربي في مواجهة العدوم
- مراجعة اسباب القصور في اساليب العمل الداخلي ،
- الأنجازات المتى حققها العمسل المصرى على طريق الزالة آتار العدوان .

# رابعا \_ الطريق الى حسم الصراع المصيرى:

- مواجهة آثار العدوان "
- مواجهة الصراع المسرى •
- مستوليات الشباب في مواجهة الصراع م